### 

فالمعنى : لا ذُكُ في ضيق يا محمد ، فالله معك ، سيجعل لك من الضيق مخرجاً ، ويرد على هؤلاء مكرهم :

﴿ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ 🕤 ﴾ ﴿ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ 🕤 ﴾

ولذلك يقول: لا كرب وأنت رب . فساعة أن تضيق بك الدنيا والأمل والأحباب ، وتضيق بك نفسك فليسعك ربك ، ولتكُنْ في معيته سبحانه ؛ ولذلك قال تعالى بعد ذلك :

# ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَٱلَّذِينَ هُم تُحْسِنُونَ ﴿ ﴾

هذه قضدية معيّة الله لمن اتقاه ، فعن اتقى الله فهو فى جواره ومعيته ، وإذا كنت فى معية ربك فعن يُجرق أن يكيدك ، أو يمكرُ بك ؟

وفى رحلة الهجرة تتجلى معية الله تعالى وتتجسد لنا فى الفار ، حينما أحاط به الكفار ، والصديق يقول للرسول ﷺ : لو نظر أحدهم تحت قدميه أرآنا ، فيجيبة الرسول ﷺ وهو راثق نهذه المعية :

« يا أبا بكر ، ما ظنك باثنين الله ثالثهما ه ('') .

<sup>(</sup>۱) متقل عليه . آخرجه البخاري في صحيحه (٤٦٦٢) ، رمسلم في صحيحه (٢٢٨١) من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه .

#### @AT-1@@+@@+@@+@@+@@+@

نما علاقة هذه الإجابة من رسول الله بما قال أبو بكر ؟

السعنى : مادام أن أنه ثالثهما إذن فلهما في سعية أنه ، وأنه لا تدركه الأبصار ، فمَنْ كان في معيته كذلك لا تدركه الأبصار ،

وقوله : ﴿ الْقُواء . (١٧٨ ﴾

التقوى في معناها العام: طاعة الله باتباع أواصره وأجنتاب تواهيه، ومن استعمالاتها نقول: اتقوا الله، واتقوا النار، والمتأمل يجد معناهما بلتقي في نقطة واحدة .

فسعنى « اتق الله » : اجعل بينك وبين عناب الله وقاية وحاجزاً يحميك ، وذلك باتباع آمره واجتناب نهيه ؛ لأن للحق سبحانه صفات رحمة ، فهو : الرؤوف الرحيم الغفور ، وله صنفات جبروت فهو : المنتقم الجبار العزيز ، فاجعل لنفسك وقاية من صفات الانتقام .

ونقول: انقوا النار، أي: اجعلوا بينكم وبين النار وقباية ، والوقاية من النار لا تكون إلا بطاعة الله بالباع أوامره، وأجنناب نواهيه، إذن: الصعنى واحد، ولكن جاء مرة باللازم، ومرّة بلازم اللازم.

وقوله : ﴿ وَالَّذِينَ هُم مُحْسِدُونَ (١٦٨) ﴾ .

المحسن : هو الذي يُلزم نفسه في عبادة الله باكثر مما ألزمه الله ، ومن جنس ما ألزمه الله به ، فإنَّ كان الشرع فرض عليك خمس صلوات في اليوم والليلة ، فالإحسان أن تزيدها ما تبسس لك من النوافل ، وإنَّ كان الصوم شهر رسضان ، فالإحسان أنَّ تصومُ من باقى الشهور كذا من الأيام ، وكذلك في الزكاة ، وغيرها صمًّا فرض الله .

#### 00+00+00+00+00+00+0<sup>\(\text{\T}\)</sup>

لذلك نجد أن الإحسان أعلى مراتب الدين ، وهذا واضع في حديث جبريل حينما سأل رسول الله في عن الإسلام والإيسان والإحسان ، فقال :

الإحسان أن تعبد أنه كانك تراه ، فإن لم تكُنْ تراه فإنه يراك ء "".

والآية الكريمة تُوحى لنا بان الذين اتقوا لهم جزاء ومعية ، وان الذين هم محسنون لهم جزاء ومعية ، كُلِّ على حسب درجته : لأن الحق سبحانه يعطى من صفات كماله لخلقه على مقدار معيتهم معه سبحانه ، فالذي اكتفى بما قرض عليه ، لا يستوى ومَنْ أحسن وزاد ، لا بُدُ أن بكون للثاني مزية وخصوصية .

وشى سورة للذاريات يقول تعالى:

﴿ إِنَّ الْمُتَقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونَ ۞ آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبَّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسَنِينَ ۞ ﴾

لم يقل « مؤمنين » ؛ لأن المؤمن ياتي بما قُـرِض عليه فحسب ، لكن ما وجه الإحسان عندهم ؟

<sup>(</sup>۱) حديث متقبق عليه ، أخبرجه البخارى في صحيحه ( ۵۰ ، ۲۷۷۷ ) ، وكذا مسلم في صحيحه (۱) كتاب الإيمان من حديث أبي عريرة رضي الله عنه ، قبل ابن حجر في الفتح (۱/۱۲) : د إحسان العبادة الإخبلاس فينها والخبشبوع وقراغ البال حلل المتابس بها ومراقبة المعبود ، بأن يغلب عليه مشاهدة العق بطلبه حتى كأن براه بعينه ، وهو قوله د كأنك تراه ه . وأن يستحضر أن العن مطلع عليه يرى كل ما بعدل ، وهو قوله ، فإن يراك ه .

#### O47-700+00+00+00+00+0

بقول تعالى :

﴿ كَانُوا قَلِيلاً مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهُجُمُونَ ۞ وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ وَإِلَى وَإِلَا سُحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ وَإِلَى اللَّهِ مَا يُهُجُمُونَ ۞ وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ وَأَلْمَحَرُومِ ۞ ﴾ [القاريات]

وكلها أمور نافلة تزيد عما فرض الله عليهم ،

ويجب أن نثنبه هذا إلى أن المراد من قوله تعالى :

﴿ وَفِي أَمُوالِهِمْ حَقُّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ١٠٠٠)

ليست الزكاة ، بل هي الصدقة ، لأنه في الزكاة قال سبحانه :

﴿ حَقَّ مُعْلُومٌ . (١٧) ﴾